## ذات الصواري

رسوم إبراهيم سمرة بقلم عبد الحميد عبد المقصود



المؤسسة الغايسة الحديثة تلطع والشروالوريم المدع والشروالاريم المرع دائر سائر باللياة - اللعرة - ت ١٩٨٨هم يقولُ عَنْهَا الْمُؤَرِّخُونَ إِنَّهَا مِنْ أَعْظَمَ الْمَعارِكُ البحْرِيَّةَ على مِرِّ العُصور ، ويُضيفُ آخَرُونَ أَنَّهَا أَقْوَى معْرَكَةَ شَهدَهَا الْبَحْرُ الأَبْيَضُ الْمُتَوسِّطُ مُنْذُ وَاقعَة أَكْتيُوم الشَّهيرة عامَ ٣١ ق .م . هي ذات الصَّوَارِي ، الْمَعْرِكة البَحريَّة الكُبرَى التي جَرَتْ عام ٢٥٥م بَيْنَ الْمُسْلمين بقيادَة عَبْد الله بْن أبي سَرْح وقواتِ الإمبراطُوريَّة البيزنَّطيَّة بقيادة قُسْطَنْطين بنِ هِرَقْلَ .





وفَكَّرَ عُثْمَانُ طَوِيلا في هَذَا الطلب ، فَفي عام ٢٤٨م وقْتَ أَن تَقَدَّم مُعَاوِيَةٌ بِطَلَبه ، لَمْ يَكُنْ للْمُسْلمين خِبْرَةٌ كافيةٌ بِفُنُون الْمَسْلمين خِبْرَةٌ كافيةٌ بِفُنُون القَتَال في البحْر ، ومن ثَمَّ خَافَ عُثْمانُ منْ تلك الْمُعَامَرة ، وقال لمُعَاوِية : إنّني أوافقُ بشرط عدم إجْبار أحد على رُكوبِ البَحْر ، ويقْتَصرُ الأمرُ فقط على المُتَطوّعيْنَ الرَّاغبينَ منْ جُنْد الْمُسْلمين .

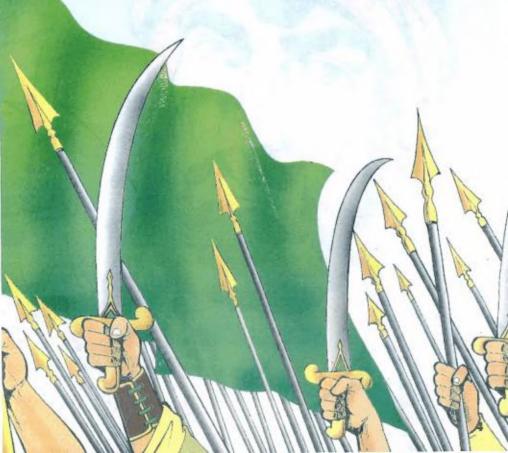



وَكَانَتُ الْمُفَاجَأَةُ الكُبْرَى التي لَمْ يَكُنْ يتَوقَّعُهَا أَحدُ ، هِي تلكَ الأعْدَادُ الْهَائلَةُ مِنَ الْمُتَطوَّعِينَ التي جاءَتُ تطلبُ الأعْدَادُ الْهَائلَةُ مِنَ الْمُتَطوَّعِينَ التي جاءَتُ تطلبُ الاشْتراكَ في الحَمْلة ، جُمُوعُ عَفِيرَةُ تَوالَتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ لتَكْتَملَ الأَعْدَادُ الْمَطْلوبةُ للْحَملَةِ في وَقْت وَجِيزٍ ، وعلى الفَوْر بَدأَ التَّدْريبُ والإعْدَادُ .

ثُمُّ قَرَرَ مُعَاوِيَةُ خُرُوجَ الْحَمْلَةِ تَحْتَ قيادَةِ القائدَيْنِ : أَبِي قَيْسِ الْحَارِثِيُّ ، وعبد الله بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، وهُمَا مِنْ قادَةِ الْمُسْلَمِينَ اللهِ بِطَالِ .



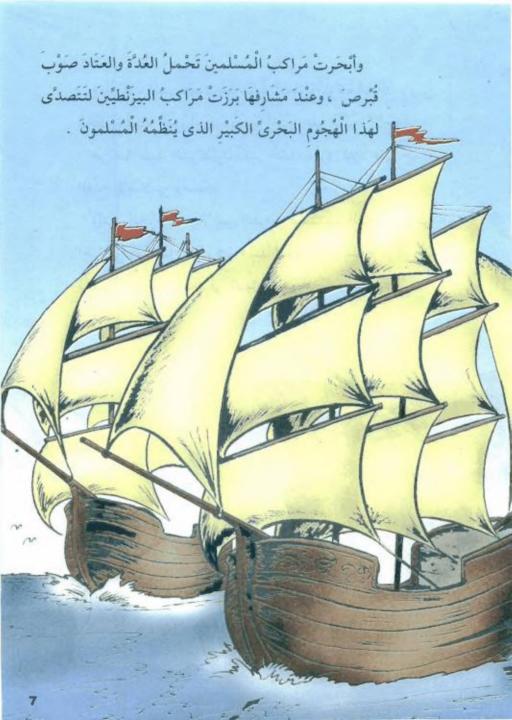

فقد كَانَ البيزَنْطيُونَ هُمْ سَادَةُ البَحْرِ ومُلُوكَةُ أَنذاكَ ، ومِنَ الْخُطُورَةِ مَكَانَ ظُهُورُ أَى قُوةً بَحْريَة أَخْرَى عَلى مَسْرَح الأَحْدَاثِ . مِنْ هُنَا حَسُد البيزَنْطيُّونَ أَكبرَ حَشْد بَحْرى للرِّدُ عَلى حَمْلة الفَتْح الإسلامي وصدَّها .

وتَدُورُ الْحَرْبُ سِجالا بِيْنَ الطَّرِفَيْنِ فَيُسْتَشْهِدُ القَائدُ أَبُو قَيْسِ الْحَارِثِيُّ ، ويُكُمِلُ المَعْرَكَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَرْح ، إلى أَنْ يَنْتَصِرُ جُنْدُ الْمُسْلَمِينَ في النّهاية ويَتمُّ فَتْحُ جَزِيرةٍ قُبْرُص .







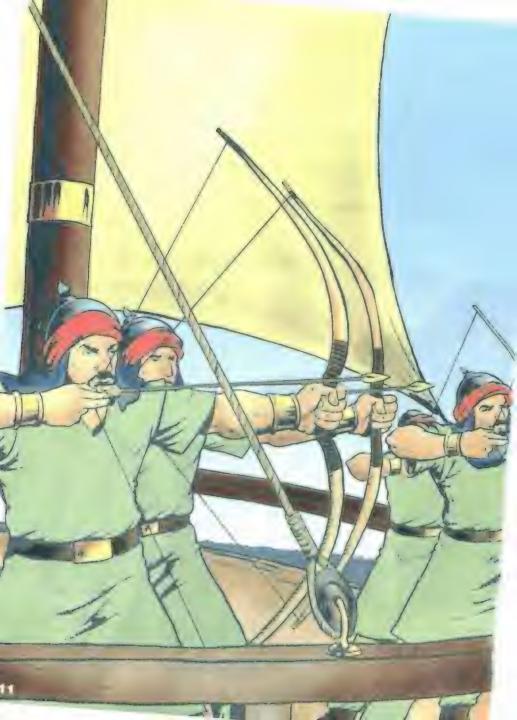

وبالفعل أعد القائد البيزنطى حمّلة من ستمائة سفينة ، وقاد المحمّلة بنفسه في عرض البحر المحتوسط . وعلى الطرف المقابل تقدم القائد النسلم عبد الله بن أبي سرح بمائتي سفينة ، ليلتقى الطرفان عند منطقة قريبة من شواطئ الإسكندرية .

تُسانانة سفينة تقتتل وجها لوجه في أكبر معركة بحريّة يَشْهَدُهَا التَّاريخُ الإسلاميُّ .





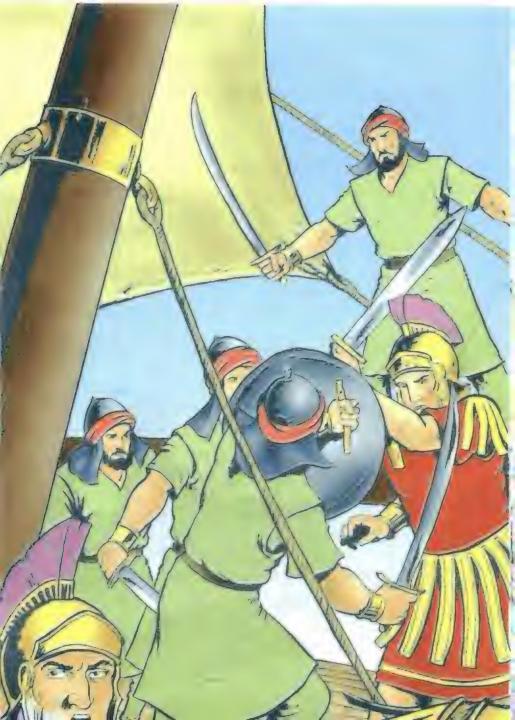

ويدُور الْقَتَالَ بالسَيُوف والخناجر والْحراب إلى أَنْ يَتَحَوَّل لَوْنُ الْبَحْر إلى اللَّوْنَ الأَحْمَر منْ كَثْرة الدَماء الَتِي تَخْتَلطُ بِياهِه . ويُدُركُ القائدُ البيزنطيُ قُسُطنطينُ أَن قُوَّاته - مع كَشُرة عَدَدها - قَد انْهَزمت وخسرت الْكثير من سُفْنها ومُعدًاتها فَيَقُفزُ إلى مَرْكَب صَغير



يَهْرُبُ به إلى صَقَلِّية ، إلا أَنّهُ يُقْتَلُ هُنَاكَ عَلَى أَيْدى أَهْلِهَا الّذينَ عَاقبُوهُ عَلى هَزِيمتُه وهَرَبه .

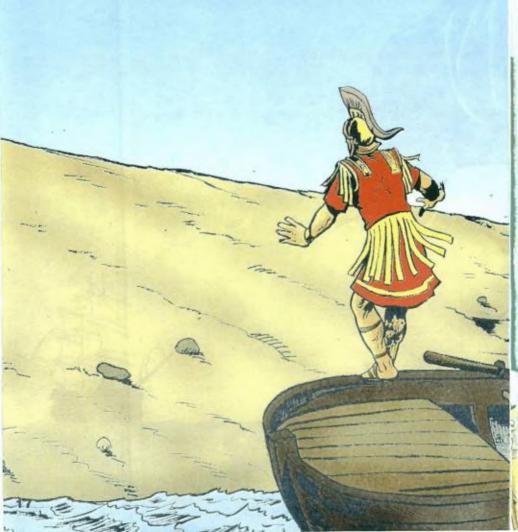





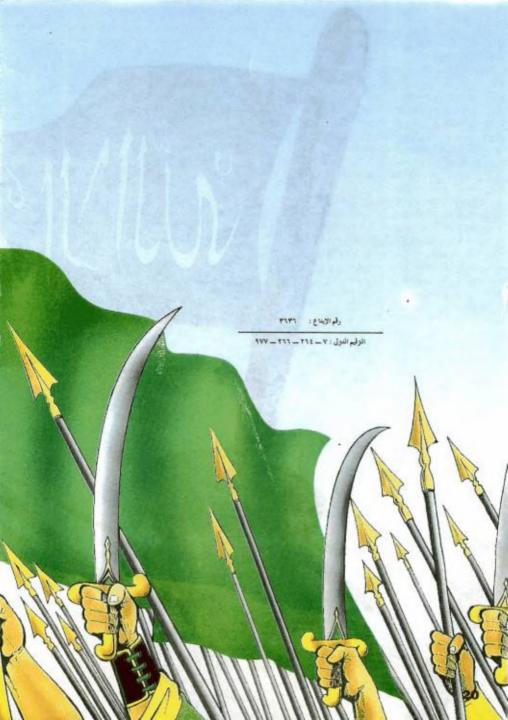